

## كشف الشبهات

للشيخ محمد بن عبد الوهّاب (رحمه اللّه)

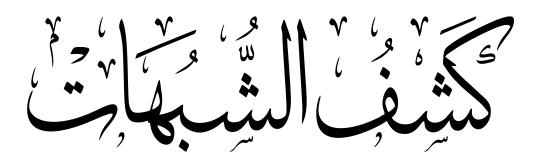

## للشيخ محمد بن عبد الوهاب (رحمه الله) المتوفى سنة ١٢٠٦ هـ





الطبعة الأولى ربيعالثاني ١٤٣٧ه

## مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد:

فإنَّ الشيخ محمدَ بنَ عبد الوهَّاب (۱) ظهرَ في عصرِ انتشرَ فيه شركُ القبور، وتفَشَّتْ فِيه البدعُ والخُرافات، وخاصةً في الجزيرة العربية، التي كانت تموجُ آنذاكَ بتعظيم الأحجارِ والأشجار، والاستغاثة بالمقبورينَ والآثار، والذَّبحِ للسَّادة، والنَّدر للأولياء، وغيرِ ذلك من أنواع الشَّرك.

فحملَ الشيخُ أمانةَ البلاغ، وأدَّى واجبَ الدَّعوة، وتصدَّى لهذه الشركِيَّات والبدع، وحثَّ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام المجدِّد محمد بن عبد الوهَّاب بن سليان بن علي التميمي النَّجدي المولود سنة ۱۱۱٥ هـ في بلدة العُيَيْنة التي تقع الآن شال الرِّياض، والمتوفى سنة ۱۲۰٦ هـ (رحمهُ اللَّهُ وأسكنه فسيحَ جنَّاته).

النَّاسَ على العودةِ إلى توحيد اللَّه، وإخلاصِ العبادةِ له سبحانه، والتمسُّكِ بالكتاب والسُّنَّة... فدعا بقلمِه ولسانِه، وجاهدَ بسيفهِ وسِنانِه.

ثمَّ شرحَ اللَّهُ للشيخ قلوبَ العباد، وفتح له نجد وما قاربها من البلاد، والتفَّ حوله طلابُ العلم وأقرانُه، وأيَّده الرَّاسخون من علماءِ زمانه، وسانده بعضُ أمراء القبائل والمناطق.

لكنْ؛ وكما هي سننُ اللَّهِ في دعوةِ كلِّ مصلح ومجدِّد؛ نابذَ الشيخَ الكثيرُ من النَّاس، وألَّبوا عليه، بل وقاتلوه، وفي مقدِّمتهم علماءُ سوءٍ ودُعاةُ ضلال، مِنْ الرَّافضة والصوفية وغيرهم، الَّذين ما انفكوا يطعنونَ بالشيخِ وأتباعِه، فزعموا أنَّهم يُكفِّرونَ المسلمين، ولا يحفظونَ قدْراً لمن ماتَ من الصالحين،

ويُنكرون شفاعة الشُّفعاء، ولا يؤمنون بكرامات الأولياء... إلخ.

واستمرَّ هؤلاءِ الطَّغام، يُحذِّرون النَّاس من دعوة الشيخ الإمام، ويحرِّضونَ عليها الأمراءَ والحكَّام، ويبثُون الشَّبهَ حولها بين العوام (۱).

<sup>(</sup>۱) وما أشبة اليوم بالبارحة! فها هي الدَّولة الإسلامية تعيد تجديد التوحيد والجهاد والسُّنَة، وتقمع الشرك والإلحاد والبدعة، وها هم علماء السَّلاطين ودُعاة السوء في هذا الزمان، يَحْذُونَ حذو أسلافِهم، فطعنوا بالدولة الإسلامية وأمرائها وجنودها، وبثُوا الشبه والأباطيل حول عقيدتها ومنهجها، وحرَّضوا الطواغيت عليها، واستعانوا بالصليبين لقتالها... وينسبون أنفسَهم زوراً للإمام محمد بن عبد الوهاب! وهم يعلمون حقّ اليقين أنَّ الدولة الإسلامية ودعوتها وجهادَها اليوم؛ امتدادٌ وتجسيدٌ لدعوة التوحيد والجهاد التي جاء بها رسول الله عليها، وأصحابُه، وجدَّدها ابنُ عبد الوهاب وأحفادُه.

وهنا جاءُ كتابُ (كَشْفُ الشَّبُهَات) الذي ردَّ فيه الشيخُ على شُبَهِ القُبوريين، وفنَّد أقوالهَم، وبيَّنَ زَيفَهم، وفضحَ تدليسَهم؛ بأسلوبِ علميِّ رصين، وعرضٍ مُبسَّطٍ متين، يفهمه العامي، وينبهر به الذَّكي، فيه تلقينُ الموحِّدين، الرَّدَ على المجادلِ عن المشركين.

حتى غدا هذا الـمُصَنَّفُ من أهم متونِ التوحيد، وانتشر في بلاد الإسلام انتشاراً كبيراً، وعَكَف على حِفظِه الطلاب، واعتنى بشرحه العلماء، واستفاد منه خَلقٌ عظيم، منذ زمانه وإلى هذا الزمان، فإنْ دلَّ ذلك على شيءٍ فإنَّه يدلُّ على صدق دعوة هذا الإمام المجدِّد، كما نحسبه ولا نزكيه على اللَّه.

قال الشيخ سليهان بن سحهان رَحِمَهُ اللَّهُ: "صنَّفَ الشيخُ رَحِمَهُ اللَّهُ كشفَ الشبهات، وذكرَ الأدلة من

الكتاب والسنة على بطلان ما أورده أعداءُ اللّه ورسولِه من الشبهات، فأدحض حُجَجهم، وبيّنَ تهافتَهم، وكان كتاباً عظيمَ النّفع على صِغر حجمه، جليلَ القدر، انقمع به أعداءُ اللّه، وانتفع به أولياءُ اللّه، فصار عَلَماً يقتدي به الموحِّدون، وسلسبيلاً يَردُه المهتدون، ومِنْ كوثره يشربون، وبه على أعداءِ اللّه يصولون، فلِللّهِ ما أنفعه من كتاب! وما أوضح حُجَجَه من خطاب!"(۱).

وذلك ما دعانا لنشر هذه الرِّسالة المهمَّة، ضمن سلسلة رسائل التوحيد التي دأبتُ على نشرها مكتبةُ الهمَّة، إحياءً لتراث أئمة الدعوة النَّجدية (عليهم رحمة اللَّه)، بعد أن قمنا بانتقاء أفضل النُّسخ

<sup>(</sup>١) الضياء الشارق في رد شبهات الماذِق المارِق، لسليهان بن سحهان.

المتوفرة من الرسالة، ومقابلتِها مع عددٍ من النُّسخ الأُمور الأُمور الأُمور الأُمور التي يحتاجها القارئ في هامشها.

ونسأل اللَّه سبحانه أن يجعل لهذه الطبعة القبولَ والإفادة، ولمن عَمِل في إخراجِها ونشرِها الحسنى وزيادة، وأن يرحمَ الإمامَ محمَّد بنَ عبد الوهَّاب، ويُجزِل له الأَجرَ والثواب.



## قَالَ الشَّيخُ محمَّد بنُ عبدِ الوهَّاب رَحِمَهُ ٱللَّهُ:

اعْلَمْ -رحمكَ اللَّه- أنَّ التوحيدَ هو إفرادُ اللَّهِ سبحانه بالعبادة، وهو دينُ الرَّسلِ الَّذينَ أرسلَهم اللَّهُ به إلى عبادِه.

أرسله اللَّهُ إلى قـوم يتعبَّدونَ ويحجُّونَ ويحجُّونَ ويتصدَّقونَ ويذكرونَ اللَّه، ولكنَّهم يجعلونَ بعضَ المخلوقاتِ وسائطَ بينهم وبينَ اللَّه، يقولون: نريدُ منهم التقرُّبَ إلى اللَّه، ونريدُ

شفاعتَهم عنده؛ مثل: الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصّالحين.

فبعث اللَّهُ إليهم محمداً عَلَيْكِلَّهِ يَجَدُّدُ لَهُم دينَ البيهم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ، ويخبرُهم أنَّ هذا التقرُّبَ والاعتقادَ محضُ حقِّ اللَّه، لا يَصلُحُ منه شيءٌ لغير اللَّه، لا لِمَلَكِ مقرَّب، ولا لنبيٍّ مُرسَل، فضلاً عن غيرهما.

وإلّا فهؤلاءِ المشركونَ مُقِرُّون، يشهدونَ أنَّ اللَّهَ هو الخالقُ الرزاقُ، وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّه لا يرزقُ إلّا هو، ولا يُحيي إلّا هو، ولا يُحيي إلّا هو، ولا يُميتُ إلّا هو، وأنَّ جميعَ الله هو، وأنَّ جميعَ السَّمواتِ السبعِ ومَنْ فيهنَّ، والأرضينَ السبعِ

فإذا أردت الدَّليل على أنَّ هؤلاءِ المشركينَ الَّذينَ قاتلَهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ يشهدونَ لِلَّهِ هذه الشهادة؛ فاقرأ قولَه تعالى: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْـأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللُّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ } [يونس: ٣١]، وقولَه: {قُلْ لَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّهَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ \* قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ

لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} [المؤمنون: ٨٥-٨٩] وغيرَ ذلك مِنَ الآيات.

فإذا تحقُّقتَ أنَّهم مُقِرُّونَ بهذا، ولم يُدْخِلْهم في التوحيد الَّذي دَعَتَ إليه الرُّسل، ودعاهم إليه رسولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وعرفتَ أنَّ التوحيدَ الَّذي جحدوه هو توحيدُ العبادة الَّذي يسمِّيه المشركونَ في زماننا (الاعتقاد)، كما كانوا يدعون اللُّهُ سبحانه ليلاً ونهاراً، ثمَّ منهم مَنْ يدعو الملائكة لأجل صلاحِهم وقُربِهم إلى اللَّه، ليشفعوا له، أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللَّات، أو نبيًّا مثل عيسى، وعرفتَ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْتُهُ قاتلَهم على هذا الشرك، ودعاهم إلى إخلاص العبادةِ لِلَّهِ وحدَه، كما قال تعالى: {وَأَنَّ

الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجن: ١٨]، وقال: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ } [الرَّعد: ١٤]، وتحقَّقتَ أنَّ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكِةً قاتلَهم ليكونَ الدُّعاءُ كلُّه لِلَّه، والنَّذرُ كلُّه لِلَّه، والذَّبح كلُّه لِلَّه، والاستغاثةُ كلُّها لِلَّه، وجميعُ أنواع العباداتِ كلُّها لِلُّه، وعرفتَ أنَّ إقرارَهم بتوحيدِ الرُّبوبية لم يُدخِلْهم في الإسلام، وأنَّ قصدَهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتَّقَرُّبَ إلى اللَّهِ بذلك هو الَّذي أَحلُّ دماءَهم وأُموالهم؛ عرفتَ حينئذِ التَّوحيدَ الَّذي دعتْ إليه الرُّسُل، وأبى عن الإقرار به المشركون.

وهذا التوحيدُ هو معنى قولك: (لا إله إلا الله)، فإنَّ الإلهَ عندهم هو الَّذي يُقصَدُ لأجلِ هذه الأمور، سواءً كانَ مَلَكاً أو نبيًّا أو وليًّا أو شجرةً أو قبراً أو جِنِّيًّا؛ لم يُريدُوا أنَّ الإلهَ هو الخالقُ الرَّازقُ المدبِّر، فإنهم يعلمونَ أنَّ ذلكَ لِلَّهِ وحدَه، كما قدَّمتُ لك.

وإنّما يعنُون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ (السّيّد).

فأتاهم النَّبِيُّ عَلَيْكِ يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي: (لا إله إلا اللَّه)، والمرادُ مِنْ هذه الكلمة معناها، لا مجردُ لفظِها.

والكفَّارُ الجُهَّال يعلمون: أنَّ مرادَ النَّبِيِّ عَلَيْكِلَّةً مِلْكِلَّةً مَلَيْكِلَّةً مِلْكِلَةً مِلْكِلَةً مِلْكَالِم التَّعلُق به،

والكفرُ بها يُعبدُ مِنْ دونِ اللَّهِ والبراءةُ منه، فإنَّه له الله الله الله الله الله قالوا: فإنَّه له الله الله الله قالوا: { أَجَعَلَ الْهَمَ وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } { أَجَعَلَ الْهَمَ إِلَهَ أَلِهُ أَوَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } [ص: ٥].

فإذا عرفتَ أنَّ جُهَّالَ الكفَّارِ يعرفونَ ذلك؛ فالعجبُ مَّنْ يدَّعي الإسلام، وهو لا يعرفُ مِنْ تفسير هذه الكلمة ما عَرَفهُ جُهَّالُ الكفار!

بل يظنُّ أنَّ ذلك هو التَّلفُّظُ بحروفها مِنْ غير اعتقادِ القلب لشيءِ مِنَ المعاني!

والحاذقُ منهم يَظنُّ أنَّ معناها: لا يخلقُ ولا يرزق إلَّا اللَّه، ولا يدبِّر الأمرَ إلَّا اللَّهُ وحده.

فلا خيرَ في رَجُل، جُهَّالُ الكُفَّار أعلمُ منه بمعنى (لا إله إلا اللَّه).

إذا عرفتَ ما ذكرتُ لك معرفةَ قلب، وعرفتَ الشركَ باللّهِ الّذي قالَ اللّهُ فيه: {إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ} [النّساء: ٤٨]، وعرفتَ دينَ اللّهِ الّذي لا يُشلُ مِنْ أولهم إلى آخرهم، الّذي لا يقبلُ اللّهُ مِنْ أحدٍ سواه، وعرفتَ ما أصبحَ يقبلُ اللّهُ مِنْ أحدٍ سواه، وعرفتَ ما أصبحَ غالبُ الناسِ عليه مِنَ الجهل بهذا؛ أفادَكَ فائدتين:

الأولى: الفرحُ بفضلِ اللَّهِ ورحمتِه، كما قال تعالى: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَاللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: ٥٨].

وأفادكَ أيضاً: الخوفَ العظيم! فإنَّك إذا عرفتَ أنَّ الإنسانَ يكفرُ بكلمةٍ يُخرِجُها مِنْ

لسانه، وقد يقولها وهو جاهلٌ فلا يُعذرُ بالجهل، وقد يقولها وهو يظنُّ أنَّها تقرِّبهُ إلى اللَّهِ تعالى، كما كان يفعلُ الكفارُ المشركون، خصوصاً إنْ ألهمكَ اللَّهُ ما قصَّ عن قومِ موسى مع صلاحِهم وعلمِهم، أنَّهم أتوه قائلين: {اجْعَل لَّنَا وَلَها كَمَا هَمْ آهِةٌ } [الأعراف: ١٣٨]؛ فحيئنذِ يَعْظُمُ حِرصُكَ وخوفُكَ على ما يخلِّصُكَ مِنْ هذا وأمثالِه.

واعلمْ أنَّه سبحانه -مِنْ حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد؛ إلَّا جعلَ له أعداء، كها قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْلَّانِسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً} [الأنعام: ١١٢].

وقد يكون لأعداءِ التوحيد علومٌ كثيرةٌ، وحُجَج، كما قال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} [غافر: ٨٣].

إذا عرفتَ ذلك، وعرفتَ أنَّ الطريقَ إلى اللَّهِ لا بدُّ له مِنْ أعداءٍ قاعدينَ عليه، أهل فصاحةٍ وعلم وحُجَج؛ فالواجبُ عليك: أَنْ تتعلُّم مِنْ دين اللَّهِ ما يصيرُ لك سلاحاً، تُقاتلُ به هؤلاءِ الشياطين، الَّذين قالَ إمامُهم ومُقَدَّمُهم لربِّكَ عزَّ وجلُّ: {قَالَ فَبَهَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَمُّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَآتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: ١٦-١٧].

ولكنْ إذا أقبلتَ على اللَّه، وأصغيتَ إلى حُجَجهِ وبيِّناته؛ فلا تَخَفْ ولا تحزن، {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً} [النِّساء: ٧٦].

والعاميُّ مِنَ الموحِّدينَ يَغلِبُ أَلْفاً مِنْ علماءِ هؤلاءِ المشركين، كما قالَ اللَّهُ تعالى: {وَإِنَّ هؤلاءِ المشركين، كما قالَ اللَّهُ تعالى: {وَإِنَّ جُنْدَنَا هَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصَّافات: ١٧٣]، فجندُ اللَّهِ هم الغالبونَ بالحُجَّةِ واللّسان، كما أنَّهم هم الغالبونَ بالصَّفِ والسِّنان.

وإنَّما الخوفُ على الموحِّدِ الَّذي يسلكُ الطَّريقَ وليس معه سلاح!

وقد مَنَّ اللَّهُ تعالى علينا بكتابهِ الَّذي جعله: { تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرُحْمَةً وَبُشْرَى لِأَمُسْلِمِينَ} [النَّحل: ٨٩]، فلا يأتي صاحبُ باطلٍ

بحجَّةٍ؛ إلَّا وفي القرآن ما ينقُضُها ويُبيِّنُ بطلانها، كما قال تعالى: {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} [الفرقان: ٣٣]، قال بعضُ المفسرين: "هذه الآية عامَّةٌ في كلِّ حُجَّةٍ يأتي بها أهلُ الباطلِ إلى يوم القيامة".

وأنَا أذكرُ لكَ أشياءَ مما ذكرَ اللَّهُ في كتابهِ جواباً لكلام احتجَّ به المشركونَ في زمانِنا علينا، فنقول:

جوابُ أهلِ الباطل مِنْ طريقين: مُجمَل ومفصَّل.

أمَّا المجمل: فهو الأمرُ العظيم والفائدةُ الكبيرة لمن عَقَلَها، وذلك قولُه تعالى: {هُوَ الَّذِي الْكبيرة لَمْنَ عُلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ

الْكِتَابِ وَأْخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويِكُ وَبُعْ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويِلُهُ إِلَّا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي تَأُويِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَرُ اللّهُ أُولُو الْالْبَابِ} [آل عمران: ٧].

وقد صَحَّ عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنَّهُ قَالَ: «فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَنَّهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»(۱).

مثال ذلك: إذا قالَ لك بعضُ المشركين: {أَلَا اللّهُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: ٦٢]، وأنَّ الشَّفاعَة حق، وأنَّ الأنبياءَ لهم جاهٌ عند اللَّه، أو ذكرَ كلاماً للنّبيِّ عَلَيْكِيَّةٍ يستدلُ جاهٌ عند اللَّه، أو ذكرَ كلاماً للنّبيِّ عَلَيْكِيَّةٍ يستدلُ

<sup>(</sup>١) متفقٌ عليه.

إِنَّ اللَّهَ ذكرَ لنا في كتابِه أَنَّ الَّذينَ في قلوبهم زيغٌ يتركونَ المُحكمَ ويَتَّبعونَ المتشابِه، وما ذكرتُه لك مِنْ أَنَّ اللَّهَ ذكرَ أَنَّ المشركينَ يُقرُّونَ بالرُّبوبيَّة، وأَنَّ كفرَهم بتعلُّقِهم على الملائكة بالرُّبوبيَّة، وأَنَّ كفرَهم بتعلُّقِهم على الملائكة والأنبياءِ والأولياءِ مع قولهم: {هَوُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه} [يونس: ١٨]، هذا أمرٌ محكمٌ بيِّنٌ، لا يقدرُ أحدٌ أَنْ يغيِّرَ معناه.

وما ذكرت لي أيّها المشركُ مِنَ القرآنِ أو كلامِ النّبيّ عَلَيْكِيّةٍ لا أعرف معناه، ولكنْ أقطعُ أنّ كلامَ النّبيّ عَلَيْكِيّةٍ لا يُخالفُ اللّهِ لا يتناقض، وأنّ كلامَ النّبيّ عَلَيْكِيّةٍ لا يُخالفُ كلامَ اللّهِ عزّ وجل.

وهذا جوابٌ سديدٌ، ولكنْ لا يفهمُه إلَّا مَنْ وفَقَهُ اللَّهُ تعالى، فلا تَسْتَهِنْ به، فإنَّه كها قال تعالى: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظًّ عَظِيم} [فصِّلت: ٣٥].

وأما الجوابُ المُفصَّل، فإنَّ أعداءَ اللَّهِ لهم اعتراضاتُ كثيرةٌ على دينِ الرُّسل؛ يَصدُّونَ بها النَّاسَ عنه، منها قولُهم: نحن لا نشركُ باللَّه، بل نشهدُ أنه لا يخلقُ ولا يرزقُ ولا ينفعُ ولا يضرُّ اللَّه وحدهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمداً وَعَلَيْهِ لا يملكُ لنفسهِ نفعاً ولا ضَرَّا، فضلاً عن عبد يملكُ لنفسهِ نفعاً ولا ضَرَّا، فضلاً عن عبد

القادر (۱) أو غيره؛ ولكنْ أنّا مذنب، والصَّالحونَ لهم جاهٌ عندَ اللَّه، وأطلبُ مِنَ اللَّهِ بهم.

(١) هو الشيخ أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسنى الحنبلي الجيلاني أو الجيلي، نسبةً إلى بلدة جِيلان أو گيلان (التي تقع شمال إيران حالياً)، التي ولد فيها عام ٤٧١ هـ، ثم وفد إلى بغداد سنة ٤٨٨ طالباً للعلم، قال عنه الإمام الذهبي: "الشَّيْخُ، الإِمَامُ، العَالِمُ، الزَّاهِدُ، العَارِفُ، القُدْوَةُ، شَيْخُ الإِسْلاَم، عَلَمُ الأَوْلِيَاءِ، مُحْيِي الدِّين،..." [سِيَر أعلام النبلاء]، والشيخ الجيلاني رَحِمَهُ ٱللَّهُ بريءٌ مما يفعله مشركو زماننا، مِن استغاثتهم به والنَّذر له والحلف به! كما أنه براءٌ مِنَ الطريقة الصوفية القبورية القادرية المعاصرة التي تنسبُ نفسَها إليه زوراً، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "وكذلك فقراء الشيطان الَّذين ينتسبون إلى الشيخ عبد القادر رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وهو منهم بريءٌ كبراءة على بن أبي طالب مِنَ الرافضة" [الدُّرَرُ السَّنيَّة].

فَجَاوِبْهُ بها تقدّم، وهو: أنَّ الَّذِين قاتلَهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُقِرُّونَ بها ذكرتَ، ومُقِرُّونَ بأنَّ أوثانَهم لا تُدبِّرُ شيئاً، وإنَّها أرادوا الجاهَ والشَّفاعة، واقرأ عليه ما ذكرَ اللَّهُ في كتابه، ووضَّحْه.

فإنْ قال: هؤلاءِ الآياتُ نزلتْ فيمنْ يعبدُ الأصنام، كيف تجعلونَ الصَّالحينَ مثلَ الأصنام؟! أم كيف تجعلونَ الأنبياءَ أصناماً؟! وفجاوبه بها تقدَّم.

فإنّه إذا أقرَّ أنَّ الكفَّارَ يشهدونَ بالرُّبوبيةِ كلِّها لِلَّهُ إذا أقرَّ أنَّ الكفَّارَ يشهدوا إلَّا الشَّفاعة، لِلَّهُ ما أرادوا مِهَنْ قصدوا إلَّا الشَّفاعة، ولكنْ أرادَ أنْ يفرِّقَ بينَ فعلِهم وفعلِه بها ذكره؛ فاذكرْ له أنَّ الكفَّارَ منهم مَنْ يدعو الصَّالحينَ فاذكرْ له أنَّ الكفَّارَ منهم مَنْ يدعو الصَّالحينَ

والأصنام، ومنهم من يدعو الأولياءَ الَّذينَ قال اللَّهُ فيهم: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} [الإسراء: ٥٧]، ويدعونَ عيسى ابنَ مريمَ وأُمَّهُ، وقد قال تعالى: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ \* قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [| 日北に: 07-77].

واذكرْ له قولَه تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَوُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ \* قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا كَانُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا

يَعْبُدُونَ الْحِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِمْ مُؤْمِنُونَ} [سبأ: ١٠- الآء، وقولَه تعالى: {وَإِذْ قَالَ اللَّه يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا كُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لَى بِحَقِّ} [المائدة: ١١٦].

فَقُلُ له: أعرفتَ أَنَّ اللَّهَ كَفَّرَ مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِين؟! الأَصنَام؟! وكَفَّرَ أيضاً مَنْ قَصَدَ الصَّالِحِين؟! وقاتلَهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ؟!

فإنْ قَالَ: الكفارُ يُريدونَ منهم، وأنا أشهدُ أنَّ اللَّهَ هو النَّافعُ الضَّارُ المُدبِّر، لا أريدُ إلَّا منه، والصَّالحونَ ليسَ لهم مِنَ الأمرِ شيء، ولكنْ أقصدُهُم، أرجو مِنَ اللَّهِ شفاعتَهم.

فَاجُوابُ: أَنَّ هَذَا قُولُ الْكَفَارِ سُواءً بِسُواءٍ، فَاقْرَأُ عَلَيْهُ قُولَهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ فَاقَرأُ عَلَيْهُ قُولُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزُّمَر: ٣]، وقولَه تعالى: {وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: ١٨].

واعلمْ: أنَّ هذهِ الشُّبهَ الثَّلاث، هي أكبرُ ما عندهم، فإذا عرفتَ أنَّ اللَّهَ وضَّحَها في كتابه، وفهمتَها فَهمَ جيِّداً؛ فما بعدها أيسرُ منها.

فإنْ قال: أنا لا أعبدُ إلا اللَّه، وهذا الالتجاءُ الى الصَّالحينَ ودعاؤهم ليس بعبادة.

فَقُلْ له: أنتَ تُقرُّ أنَّ اللَّهَ فرضَ عليكَ إخلاصَ العبادةِ لِلَه، وهو حقَّهُ عليك؟ فإذا قال: نعم.

فَقُلْ له: بَيِّنْ لِي هذا الَّذي فرضه اللَّهُ عليك، وهو إخلاصُ العبادةِ لِلَّهِ وحدَه، وهو حقَّهُ عليك؛ فإنَّه لا يعرفُ العبادة، ولا أنواعَها! فإنْ كانَ لا يعرفُ العبادة ولا أنواعَها؛ فبيِّنْها له بقولك: قالَ اللَّهُ تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [الأعراف: ٥٥]. فإذا أَعلَمْتَه بهذا؛ فَقُلْ له: هل علمتَ أنَّ هذا عادةٌ للَّه؟

فلا بدَّ أَنْ يقولَ لك: نعم، والدُّعاءُ مخُّ العبادة.

فَقُلْ له: إذاً أقررتَ أنَّه عبادةٌ لِلَّهِ ودعوتَ اللَّهَ ليلاً ونهاراً خوفاً وطمعاً، ثم دعوتَ في

تلك الحاجةِ نبياً أو غيرَه؛ هل أشركتَ في عبادةِ اللَّهِ غبرَه؟

فلا بدَّ أنْ يقول: نعم.

فَقُلْ له: فإذا عملتَ بقولِ اللَّهِ تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٣]، وأطعتَ اللَّهَ ونحرتَ له، هل هذا عبادة؟

فلا بدَّ أنْ يقول: نعم.

فقُلْ له: فإذا نحرتَ لمخلوقٍ نبيِّ أو جِنِيٍّ أو غيرِ اللَّه؟ غيرِهما، هل أشركتَ في هذه العبادةِ غيرَ اللَّه؟ فلا بدَّ أنْ يُقرَّ ويقولَ: نعم.

وقُلْ له أيضاً: المشركونَ الَّذين نَزَلَ فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصَّالحينَ واللَّتَ وغيرَ ذلك؟

فلا بُدَّ أَنْ يقولَ: نعم.

فقُلْ له: وهل كانت عبادتُهم إيَّاهم إلَّا في الدَّعاءِ والذَّبح والالْتجاءِ ونحو ذلك؟!

وإلّا فهم مقرُّونَ أنَّهم عبيدُه، وتحت قهره، وأنَّ اللّه هو الّذي يُدبِّرُ الأمر، ولكنْ دَعَوهم والنَّ اللّه هو اللّذي يُدبِّرُ الأمر، ولكنْ دَعَوهم والتجأوا إليهم للجَاه والشّفاعة، وهذا ظاهرٌ جداً.

فإنْ قال: أَتُنكِرُ شفاعة رسولِ اللَّهِ ﷺ وتبرأُ منها؟!

فَقُلْ له: لا أُنكرها ولا أتبراً منها، بل هو عَلَيْكِاللهِ الشَّافِعُ والمُشَفَّع، وأرجو شفاعته، ولكنَّ الشَّفاعة كلَّها لِلَّه، كها قال تعالى: {قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً} [الزُّمر: ٤٤]، ولا تكونُ إلَّا من

بعد إذنِ اللّه، كما قال عزَّ وجلَّ: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: ٥٥١]، ولا يَشْفَعُ فِي أَحدٍ إِلَّا مِنْ بعدِ أَنْ يأذنَ اللَّهُ فيه، كما قال عزَّ في أحدٍ إلَّا مِنْ بعدِ أَنْ يأذنَ اللَّهُ فيه، كما قال عزَّ وجل: {وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمِنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: ٨٢]، وهو لا يرضى إلَّا التَّوحيد، كما قال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} [آل عمران: ٥٥].

فإذا كانت الشَّفاعةُ كلُّها لِلَّه، ولا تكونُ إلَّا بعدَ إذنه، ولا يَشْفَعُ النَّبيُّ وَلَيْكِلَّ ولا غيرُه في أحدٍ حتى يأذنَ اللَّهُ فيه، ولا يأذنُ إلَّا لأهلِ التوحيد؛ تبيَّنَ لك: أنَّ الشَّفاعةَ كلَّها لِلَّه، وأنا أطلُبُها منه؛ فأقول: "اللَّهمَّ لا تحرمني شفاعتَه، اللَّهمَّ فأقول: "اللَّهمَّ لا تحرمني شفاعتَه، اللَّهمَّ شفّعهُ فِيَ"، وأمثالَ هذا.

فإنْ قال: النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ أُعطِيَ الشَّفاعة، وأنا أطلبُ منه ممَّا أعطاهُ اللَّه؟

فالجوابُ: أنَّ اللَّهَ أعطاه الشفاعة، ونهاك عن هذا، فقال تعالى: {فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [الجن: ١٨]، فإذا كنتَ تدعو اللَّهَ أنْ يُشفِّعَ نبيَّه فيك؛ فأطعه في قوله: {فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً}.

وأيضاً فإنَّ الشَّفاعةَ أُعطيها غيرُ النَّبيِّ عَلَيْكِيَّةٍ، فصحَّ أَنَّ الملائكةَ يَشفعون، والأفراطَ (١)

(۱) الأفراط: هم الأطفال الصِّغار اللَّذين ماتوا قبل آبائهم، وقد روى البخاري في صحيحه أنَّ رسولَ الله عَلَيْكِيَّ قال: «مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّةَ بِفَضْلِ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجُنَّة بِفَضْلِ رَحْمَة إِيَّاهُمْ»، وقصد المؤلف رَحْمَهُ اللَّهُ بالاستشهاد بهم: هل تصحُّ زيارة قبورِ هؤلاءِ الأطفالِ وطلبُ الشفاعةِ منهم؟!

يشفعون، والأولياءَ يشفعون، أتقول: إنَّ اللَّهَ اللَّهَ أعطاهم الشَّفاعة، وأطلبُها منهم؟!

فإنْ قلتَ هذا رجعتَ إلى عبادةِ الصَّالحين، الَّتي ذكرَ اللَّهُ في كتابه أنَّها الشِّركُ الَّذي لا يغفرُه!

وإنْ قلتَ: لا. بَطَلَ قولُكَ: "أعطاهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

فإنْ قال: أنا لا أُشركُ باللّهِ شيئاً، حاشا وكلّا! ولكنّ الالتجاء إلى الصّالحين ليس بشركٍ. فَقُلْ له: إذا كنتَ تُقرُّ أنَّ اللّهَ حرَّمَ الشَّركَ أعظمَ مِنْ تحريمِ الزِّنا، وتقرُّ أنَّ اللّهَ لا يغفرُه، فها الّذي حرَّمهُ اللّه وذكرَ أنَّه لا يغفرُه؟! فها الّذي حرَّمهُ اللّه وذكرَ أنَّه لا يغفرُه؟!

فَقُلْ له: كيف تُبَرِّئُ نفسك مِنَ الشرك، وأنت لا تعرفُهُ؟!

أم كيف يُحرِّم اللَّهُ عليك هذا، ويذكر أنَّه لا يغفره، ولا تسألُ عنه ولا تعرفه؟!

أَتَظُنَّ أَنَّ اللَّه يُحِرِّمُهُ ولا يُبيِّنهُ لَنَا؟!

فإنْ قال: الشِّركُ عبادةُ الأصنام، ونحن لا نعبدُ الأصنام.

فَقُلْ له: ما معنى عبادة الأصنام؟

أَتَظُنُّ أَنَّهُم كَانُوا يَعْتَقَدُونَ أَنَّ تَلْكُ الأَخْشَابِ وَالأَحْجَارِ، تَخَلَّقُ وترزقُ وتدبِّرُ أَمرَ مَنْ دَعَاهَا؟! فهذا يكذِّبُه القُرآن، كما في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ يَوْنُونُ وَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [يونس: ٣١].

وإنْ قال: هو مَنْ قصد خشبة أو حجراً أو أبنية على قبر أو غيرها، يدعون ذلك الصَّالح عندها، ويذبحون له، ويقولون: إنَّه يُقرِّبُنا إلى اللَّهِ زُلفي، ويدفع عنَّا ببركته، ويُعطينا ببركته.

فَقُلْ: صدقت، وهذا فعلُكم عند الأحجارِ والأَبنيةِ الَّتي على القبورِ وغيرِها.

فهذا قد أقرَّ أنَّ فعلَهم هذا هو عِبادةُ الأَصنام؛ فهو المطلوب.

ويُقالُ له أيضاً: قولُك: "الشّركُ عبادةُ الأَصنام"، هل مرادُك أنَّ الشّركَ مخصوصٌ بهذا، وأنَّ الاعتبادَ على الصَّالحينَ ودعاءَهم لا يدخلُ في هذا؟ فهذا يَرُدُّهُ ما ذكرَ اللَّهُ في كتابه مِنْ كفر مَنْ تَعَلَّقَ على الملائكة أو عيسى أو الصَّالحين.

فلا بدَّ أَنْ يُقِرَّ لك: أَنَّ مَنْ أَشركَ في عبادةِ اللَّهِ أَحداً مِنَ الصَّالِحِينَ فَهو الشِّركُ المذكورُ في القرآن.

وهذا هو المطلوب.

وسرُّ المسألة: أنَّه إذا قال: أنا لا أُشركُ باللَّه؛ فَقُلْ له: وما الشِّركُ باللَّه؟ فَسِّرهُ لي.

فإنْ قال: هو عبادة الأصنام؛ فَقُلْ له: وما معنى عبادةُ الأصنام؟ فسِّرها لي.

فإنْ قال: أنا لا أعبدُ إلَّا اللَّهَ وحدَه، فَقُلْ: ما معنى عبادةُ اللَّهِ وحدَه؟ فسِّرها لى.

فإنْ فسَّرها بها بيَّنه اللَّهُ في القرآنِ فهو المطلوب، وإنْ لم يعرفه؛ فكيف يدَّعي شيئاً، وهو لا يعرفه؟!

وإنْ فسَّرَ ذلك بغير معناه؛ بيَّنتَ له الآياتِ الواضحاتِ في معنى الشرك باللَّه، وعبادةِ الأوثان، وأنَّه يفعلونه في هذا الزَّمان بعينه، وأنَّ عبادةَ اللَّهِ وحده لا شريك له، هي الَّتي يُنكرون علينا، ويصيحون علينا، كما صاح إخوائهم علينا، ويصيحون علينا، كما صاح إخوائهم حيث قالوا: {أَجَعَلَ الْمَاهِةَ إِلَمًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} [ص: ٥].

فإنْ قال: إنَّهُم لا يُكَفَّرُونَ بدعاءِ الملائكةِ والأنبياء؛ وإنَّهَا كَفَروا ليَّا قالوا: (الملائكةُ بناتُ اللَّه)، ونحن لم نقل: عبد القادر ابنُ اللَّه، ولا غيره ابنُ اللَّه!

فَالْجُوابِ: إِنَّ نَسِبَةَ الولدِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، كُفَرُّ مُستقل؛ قال اللَّهُ تَعَالَى: {قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدُ \*

اللَّه الصَّمَدُ } [الإخلاص: ١-٢]، والأحد: الَّذي لا نظير له، والصمد: المقصود في الحوائج، فمَنْ جحد هذا؛ فقد كفر، ولو لم يجحد الشُّورة، وقال اللَّه تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّه مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ } [المؤمنون: ٩١]، ففرَّق بين النَّوعين، وجعل كلاً منهما كفراً مستقلاً.

وقال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} [الأنعام: ١٠٠]، ففرَّق بين الكُفرين.

والدليلُ على هذا أيضاً: أنَّ الَّذينَ كُفِّروا بدعاء اللَّات مع كونه رجلاً صَالحًا، لم يجعلوه

ابنَ اللَّه، والَّذين كُفِّروا بعبادة الجنِّ، لم يجعلوهم كذلك.

وكذلك العلماءُ أيضاً -في جميع المذاهب الأربعة - يذكرون في (باب حكم المرتد): "أنَّ المسلمَ إذا زعمَ أنَّ لِلَّهِ ولداً فهو مرتد".

فيفرِّقون بين النَّوعين، وهذا في غاية الوضوح.

وإِنْ قَالَ: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [يونس: ٦٤].

فَقُلْ: هذا هو الحقَّ، ولكنْ لا يُعبَدُون! ونحن لم نُنكِرْ إلَّا عبادتَهم مع اللَّه، وإشراكهم معه، وإلَّا فالواجبُ عليك حبُّهم، واتباعُهم، والإقرارُ بكرامتهم، ولا يجحدُ كراماتِ الأولياءِ إلَّا أهلُ بكرامتهم، ولا يجحدُ كراماتِ الأولياءِ إلَّا أهلُ

البدع والضَّلالات، ودينُ اللَّهِ وَسَطُّ بين طرفين، وهُدى بين ضَلالتين، وحقُ بين باطلين. فإذا عرفت: أنَّ هذا الَّذي يسميه المشركونَ في زماننا (الاعتقاد) هو الشِّركُ الَّذي أنزلَ اللَّهُ في القرآن، وقاتلَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكِيٍّ النَّاسَ عليه؛ فاعلمْ أنَّ شركَ الأوَّلينَ أخفُّ مِنْ شركِ أهلِ فاعلمْ أنَّ شركَ الأوَّلينَ أخفُّ مِنْ شركِ أهلِ زماننا بأمرين:

أحدهما: أنَّ الأوَّلينَ لا يُشركونَ ولا يَدْعُونَ الملائكة والأولياءَ والأوثانَ مع اللَّهِ إلَّا في اللَّخاء، وأمَّا في الشِّدةِ فيُخلصونَ لله الدِّين، كما قال تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلَّا إِيَّاهُ فَلَـمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا} [الإسراء: ٢٧]،

وقوله: {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ} [الأنعام: ١-٤١]، وقوله: {وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ}، إلى قوله: {قُلْ مَّتَعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارِ} [الزُّمر: ٨]، وقوله: {وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجُ كَالظَّلَل دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارِ كَفُورٍ } [لقهان: ٣٢].

فَمَنْ فَهِمَ هذه المسألة الَّتِي وضَّحَها اللَّهُ في كتابه، وهي: أنَّ المشركينَ الَّذينَ قاتلَهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْكِلَّةٍ يدعونَ اللَّهَ ويدعون غيرَه في الرَّخاء،

وأمَّا في الضُّرِّ والشِّدَّةِ فلا يدعونَ إلَّا اللَّهَ وحدَهُ لا شريكَ له، وينسَون ساداتِهم؛ تبيَّنَ له الفرقُ بين شركِ أهل زمانِنا، وشركِ الأوَّلين!

ولكنْ أينَ مَنْ يَفْهَمُ قلبُه هذه المسألةَ فَهماً راسخاً؟! واللَّهُ المستعان.

والأمر الثّاني: أنَّ الأوّلينَ يدعونَ مع اللّهِ أَناساً مقرّبينَ عندَ اللّه، إمّا أنبياء، وإمّا أولياء، وإمّا ملائكة، أو يدعون أشجاراً أو أحجاراً مُطيعةً لِلّهِ وليست عاصيةً، وأهلُ زماننا يدعونَ مع اللّهِ أَناساً مِنْ أفسقِ الناس، والّذينَ يدعونهم هم الّذين يحكون عنهم الفجور! مِنَ الزّنا والسرقة وترك الصّلاة، وغير ذلك.

والَّذي يعتقدُ في الصَّالح أو الَّذي لا يَعصي – مثل الخشب والحجر – أهونُ مُتَنْ يعتقدُ فيمن يشاهدُ فِسقَهُ وفسادَهُ ويشهدُ به!

إذا تحققت أنَّ الَّذينَ قاتلَهم رسولُ اللَّهِ عَلَيْكِلَّ اللَّهِ عَقُولاً وأَخْفُ شركاً مِنْ هؤلاء؛ فاعلمْ أنَّ لمؤلاء شبهة يُوردونها على ما ذكرنا؛ وهي مِنْ أعظم شبههم؛ فاصغ سمعَك لجوابها.

وهي أنهم يقولون: إنَّ الَّذينَ نَزَلَ فيهم القرآنُ لا يشهدونَ أنْ لا إله إلَّا اللَّه، ويُكذِّبون الرَّسول عَيَلِيلَةٍ، ويُنكرون البعث، ويُكذِّبون القرآن، ويجعلونه سحراً؛ ونحن نشهد أنْ لا إله إلَّا اللَّه، وأنَّ مُحمداً رسول اللَّه عَيَلِيلَةٍ، ونُصدِّقُ إلاّ اللَّه، وأنَّ مُحمداً رسول اللَّه عَيَلِيلَةٍ، ونُصدِّقُ

القرآن، ونؤمنُ بالبعث، ونُصلِّي ونصوم؛ فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟!

فالجواب: أنَّه لا خلافَ بين العلماءِ كلِّهم أنَّ الرَّجلَ إذا صدَّقَ رسولَ اللَّهِ عَلَيْكِيَّةٍ فِي شيءٍ وكذَّبه في شيءٍ؛ أنَّه كافرٌ لم يدخلُ في الإسلام. وكذلك إذا آمنَ ببعض القرآنِ وجحدَ بعضه، كمن أقرَّ بالتوحيدِ وجحدَ وجوبَ الصَّلاة، أو أقرَّ بِالتُّوحِيدِ والصَّلاةِ وجحدَ وجوبَ الزَّكاة، أو أقرَّ بهذا كلُّه وجحدَ الصُّوم، أو أقرَّ بهذا كلُّه وجحدَ الحج؛ ولجَّا لم ينقدْ أناسٌ في زمن النَّبيِّ عَلَيْهِ لِلحَجِّ أنزل اللَّهُ في حقَّهم: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَالِينَ} [آل عمران: ٩٧].

ومَنْ أقرَّ بهذا كلَّه وجحد البَعْثَ كفرَ بالإجماع، وحلَّ دمُه ومالُه، كها قال جلَّ جلاله: إلاَّ جماع، وحلَّ دمُه ومالُه، كها قال جلَّ جلاله: {إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَكُفُّرُ وَنَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَيُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا \* أُوْلَـ بِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهيناً } [النساء: ١٥١-١٥١].

فإذا كانَ اللَّهُ قد صرَّحَ في كتابه أنَّ مَنْ آمنَ اللَّهُ ببعضٍ وكفر ببعضٍ فهو الكافرُ حَقَّا، وأنَّهُ يستحق ما ذُكِر؛ زالتُ هذه الشُّبهة.

وهذه هي التي ذكرها بعض أهلِ الأحْسَاءِ في كتابه الَّذي أرسلَه إلينا(').

ويُقالُ أيضاً: إذا كنتَ تُقرُّ أنَّ مَنْ صدَّقَ الرَّسولَ عَيَالِيَّةٍ فِي كلِّ شيءٍ، وجحد وجوبَ الصَّلاةِ؛ أنَّه كافرٌ حلالُ الدَّم والمالِ بالإجماع، وكذلك إذا أقرَّ بكلِّ شيءٍ إلَّا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان، وصدَّقَ بذلكَ كلِّه؛ لا تختلفُ المذاهبُ فيه، وقد نطقَ به القرآن، كلِّ قدمنا.

<sup>(</sup>۱) الأحساء: مدينة تقع شرق مكة والمدينة، وقد كان فيها في زمن الشيخ ابن عبد الوهاب رَحْمَهُ اللّهُ الكثيرُ مِنَ الضَّلَال المعاندين الملبّسين على الناس دينهم، أمثال ابن فيروز وابن عفالق وغيرهما، وكان هؤلاء يراسلون الشيخ بشبه باطلة، فيفنّد الشيخ رَحْمَهُ اللّهُ شبههم، والكتاب المذكور هنا هو أحد هذه المراسلات.

فمعلومٌ أنَّ التوحيدَ هو أعظمُ فريضةٍ جاء بها النَّبيُّ محمدٌ عَلَيْقٍ، وهو أعظمُ من الصَّلاةِ والزَّكاةِ والنَّكاةِ والصَّومِ والحجِّ، فكيف إذا جحدَ الإنسانُ شيئاً مِنْ هذه الأمورِ كَفَرَ ولو عمل بكلِّ ما جاء به الرَّسول، وإذا جحدَ التوحيدَ الَّذي هو دينُ الرَّسول، وإذا جحدَ التوحيدَ الَّذي هو دينُ الرَّسل كُلِّهم لا يَكفر؟!

سبحانَ اللَّهِ ما أعجبَ هذا الجهل!!

ويُقالُ أيضاً: هؤلاء أصحابُ رسولِ اللّه وَيُقَالُ أيضاً: هؤلاء أصحابُ رسولِ اللّه وَعَلَيْكُمْ، قاتلوا بني حنيفة، وقد أسلموا مع النّبيّ وهم يشهدون أنْ لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمداً رسول اللّه، ويصلون، ويؤذنون. فإنْ قال: إنّهم يقولون: أنّ مسيلمة نبيّ!

قلنا: هذا هو المطلوب؛ إذا كانَ مَنْ رفعَ رَجُلاً إلى رُتبةِ النَّبيِّ عَيَالِيَّةٍ كَفَرَ وحلَّ مالُهُ ودمُه، ولم تنفعُه الشهادتانِ ولا الصَّلاة؛ فكيف بمن رفع شمسان، أو يوسف ()، أو صحابياً، أو نبياً، إلى مرتبةِ جبَّارِ السَّموات والأرض؟! سبحان اللَّهِ ما أعظمَ شأنه! {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الرُّوم: ٥٩]. اللَّه عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الرُّوم: ٥٩].

<sup>(</sup>۱) شمسان ويوسف وتاج: أسهاء أناس كَفَرَةٍ طواغيت، فتاج مِنْ أهل الخَرْج، وشمسان لا يبعد عن العارض، ويوسف كان في الكويت أو الأحساء، أما تاريخ وجودهم فهو قريب مِنْ عصر المصنف، فقد ذكرهم رَحِمَهُ أللّهُ في كثير مِنْ رسائله، لأنّهم مِنْ أشهر الطواغيت التي يَعتقدُ فيها أهلُ نجد وما حولها، وكانوا يصرفون لهم شيئاً مِنَ العبادة، وينذرون لهم النذور، ويرجون بذلك ما يرجوه عُبّادُ اللّات والعزّى [فتاوى محمد بن إبراهيم].

ويُقالُ أيضاً: الَّذينَ حرَّقَهم علي بن أبي طالب رَضَّالِلَهُ عَنْهُ بالنَّار (۱)، كلَّهم يَدَّعُون الإسلام، وهم مِنْ أصحاب عليٍّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وتعلَّموا العِلمَ مِنَ أصحاب عليٍّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، وتعلَّموا العِلمَ مِنَ

(١) هذا الأثر رواه الإمام البخاري في صحيحه، والَّذين أحرقهم أميرُ المؤمنين على رَضِاً يُسَّهُ عَنْهُ هم الشيعة الرَّوافض، قال الإمام الآجري: "جاء ناسٌ مِنَ الشيعة إلى على بن أبي طالب رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت هو؟ قال: مَنْ هو؟ قالوا: هو. قال: ويلكم مَنْ أنا؟! قالوا: أنت ربُّنا؛ قال: ارجعوا وتوبوا، فأبوا، فضرب أعناقهم ثم خدَّ لهم في الأرض أُخدوداً، ثم قال: يا قنبر ائتنى بحُزم الحطب، فأتاه بحزم، فأحرقهم بالنار، ثم قال: لما رأيتُ الأمرَ أمراً منكرا ... أوقدتُ ناري ودعوتُ قنبرا" [الشريعة]، ونقلَ الحافظُ ابن حجر كلاماً للإمام الإسْفراييني جاء فيه: "أَنَّا الَّذِينَ أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ طَائِفَة مِنْ الرَّوَافِض، اِدَّعَوْا فِيهِ الْإِلْهِيَّة، وَهُمْ السَّبَائِيَّة، وَكَانَ كَبيرهمْ عَبْدُ اللَّهِ بْن سَبَأ يَهُودِيًّا ثُمَّ أَظْهَرَ الْإِسْلَام وَابْتَدَعَ هَذِهِ الْمُقَالَة" [فتح الباري شرح صحيح البخاري].

الصَّحابة، ولكنْ اعتقدوا في عليٍّ مثلَ الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالها؛ فكيف أجمع الصَّحابة على قتلهم وكفرهم؟!

أَتَظُنُونَ أَنَّ الصَّحابة يُكَفِّرونَ المسلمين؛ أم تظنُونَ أَنَّ الاعتقادَ في تاجِ وأَمثالِه لا يَضُرُّ، والاعتقادَ في علي بن أبي طالب رَضَيْلَتُهُ عَنْهُ يُكَفِّر؟! ويُقالُ أيضاً: بنو عُبَيدٍ القَدَّاحِ(')، الَّذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العبَّاس، كُلُّهم يشهدون بألسنتهم أنْ لا إله إلَّا اللَّه، وأنَّ عمداً رسول اللَّه، ويَدَّعون الإسلام، ويصلُّون محمداً رسول اللَّه، ويَدَّعون الإسلام، ويصلُّون

(۱) بنو عبيد القداح: هم العُبيديون، نسبةً إلى (عُبيدِ اللَّهِ بن ميمون القدَّاح) مؤسس دولتهم وأول رؤسائهم، والعبيديون – الَّذين يُسمُّون أنفسهم زوراً بالفاطميين ويزعمون نسبتهم إلى فاطمة رَخِوَليَّكُ عَنْهَا – هم باطنيون يُظهرون التشيُّع والرَّفضَ ويُبطنون الإلحادَ والكفر المحض، امتدَّ حكمُهم منذ عام ۲۹۷ هـ، إلى أنْ أزالَ اللَّهُ ملكَهم وطهَّر الأرضَ مِنْ رجسهم على أيدي الأيُّوبييِّنَ بقيادة صلاح الدِّين رَحِمَهُ اللَّهُ عام ٥٦٤ هـ، وقد قيل في مدح فعل بني أيوب بالعبيديين:

أَبَدَتُم مَنْ بَنَى دولةَ الكُفر مِنْ... بَنِي عُبيدٍ بمصرَ، إِنَّ هذا هو الفضلُ زنادقة شيعيَّة باطنيَّة ... مجوسٌ، وما في الصالحينَ لهم أصلُ يُسرِّونَ كُفراً، يُظهرونَ تشيُّعاً... لِيستُروا سابورَ عمَّهمُ الجهلُ

الجمعة، والجماعة؛ فلمّا أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع جميع العلماء على كُفرهم وقتالهم، وأنّ بلادَهم بلادُ حرب، وغزاهم المسلمون، حتى استنقذوا ما بأيديهم مِنْ بلدان المسلمين.

ويُقالُ أيضاً: إذا كان الأوَّلُونَ لم يكفُروا إلَّا لأنَّهُم جَمعوا بين الشِّركِ، وتكذيبِ الرَّسولِ عَلَيْكِ لأَ والقرآن، وإنكارِ البعث، وغير ذلك، فها معنى البابُ الَّذي ذكرَه العلهاءُ في كلِّ مذهب: (بابُ حُكْمِ المُرتد)، وهو المسلمُ الَّذي يكفُر بعد إسلامه؟!

ثم ذكروا أنواعاً كثيرة، كلَّ نوع منها يُكفَّرُ ويُحِلَّ دَمَ الرَّجلِ ومالَه؛ حتَّى أنَّهم ذكروا أشياء

يسيرةً -عند مَنْ فعلها- مثل: كلمةٍ يذكرُها بلسانه دون قلبه، أو كلمةٍ يذكرُها على وجه السَمَزْح واللَّعب.

ويُقَالُ أيضاً: الَّذين قالَ اللَّهُ فيهم: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ} [التوبة: ٤٧]؛ أمَا سمعتَ أنَّ اللَّه كَفَّرهم بكلمةٍ مع كونهم في زمنِ رسولِ اللَّه كَفَّرهم بكلمةٍ مع كونهم في زمنِ رسولِ اللَّه وَيَلَيْلِينَّهُ، وهم يجاهدون معه، ويصلُّون معه، ويرتُّون، ويحجُّون، ويوحِّدون؟!

وكذلك الله قال الله فيهم: {قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ \* لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } [التوبة: ٢٥-٢٦]، فهؤلاء الله عند إيمانِكُمْ أَنَّهُم كَفروا بعد إيمانهم،

وهم مع رسولِ اللّهِ عَلَيْكِيَّةٍ فِي غزوةِ تبوك، قالوا كلمةً ذكروا أنَّهم قالوها على وجه الـمَزْح!

فتأمَّلُ هذه الشبهة، وهي قولهُم: (تُكفِّرون مِنَ المسلمينَ أُناساً يشهدونَ أَنْ لا إِله إِلَّا اللَّه، ويُصلُّون، ويصومون)، ثمَّ تأمَّل جوابَها؛ فإنَّهُ مِنْ أَنفع ما في هذه الأوراق.

ومِنَ الدَّليل على ذلك أيضاً: ما حكى اللَّهُ عن بني إسرائيل مع إسلامِهم وعلمِهم وصلاحِهم، أنَّهم قالوا لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلْمَا كَمَا لَمُمْ آلْهِمُ آلْهِمُ آلْهَا إِللَّاعِراف: ١٣٨]، وقولُ أُناسٍ مِنَ الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)، فحلف النَّبيُّ الصحابة: (اجعل لنا ذات أنواط)، فحلف النَّبيُّ إللَّا هذا نظيرُ قول بني إسرائيل (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة).

ولكنْ للمشركينَ شبهةٌ أخرى يُدْلُونَ بها عند هذه القصة، وهي أنَّهم يقولون: إنَّ بني إسرائيل لم يكفُروا بذلك، وكذلك الَّذين قالوا: للنَّبيِّ عَلَيْهِ: (اجعل لنا ذات أنواط)، لم يكفُروا.

الجواب: أنْ نقول: إنَّ بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الَّذين سألوا النَّبيَّ عَلَيْكَةً لم يفعلوا، ولا خلاف في أنَّ بني إسرائيل لو فعلوا ذلك؛ لكفروا، وكذلك لا خلاف في أنَّ الَّذين نهاهم النَّبيُّ عَلَيْكَةً لو لم يُطيعوه، واتَّخذوا ذاتَ أنواطٍ بعد نهيه؛ لكفروا، وهذا هو المطلوب.

ولكنْ هذه القصة تفيدُ: أنَّ المسلمَ-بل العَالِم- قد يقعُ في أنواعٍ مِنَ الشَّرك، وهو لا يدري عنها! فَتُفَيدُ: التعلُّمَ والتحرُّزَ، ومعرفةَ أَنَّ قولَ الجاهل: (التوحيدُ فهمناه)؛ أنَّ هذا مِنْ أكبرِ الجهل ومَكايدِ الشَّيطان.

وتفيدُ أيضاً: أنَّ المسلمَ المجتهدَ إذا تكلَّم بكلام كُفر -وهو لا يدري- فَنُبَّه على ذلك، فتابَ مِنْ ساعته؛ أنَّه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والَّذين سألوا النَّبَيَ عَلَيْكِيَّهُ.

وللمشركينَ شبهةٌ أُخرى، يقولون: إنَّ النَّبيَّ وللمشركينَ شبهةٌ أُخرى، يقولون: إنَّ النَّبيَّ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَاللَّ اللَّ الللْلَّ اللَّ اللَّ الللَّ الللَّ اللَّ الللَّ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلِلْ الللْلْلِلْ اللللْلْ الللْلِلْ اللللْلْ الللْلْ الللْ الللْ الللْ الللْلْ الللْلِلْ الللْلْ الللْلْ اللْلْ الللْلْ اللْلْ الللْلْ اللْلْلْ الللْ الللْلْ اللْلْلْ الللْلْ الللْلْ الللْلْ الللْ اللللْ الللْ اللللْ الللْ الللْ الللْلْ اللللْ الللْلْ الللْ اللْ اللْ الللْ الللْ اللْلْ الللْ اللْ الللْ الللْ اللْ الللْ اللْلْ اللْلْ الللْ اللْلْ

اللَّه؟!»(')، وكذلك قولُه: «أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ اللَّه ؟!»(')، وكذلك قولُه: ﴿ أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ اللَّه ﴾ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ﴾ وأحاديثُ أُخرى في الكفِّ عمَّن قالهًا.

ومرادُ هؤلاءِ الجهلة: أنَّ مَنْ قالها لا يكفُر ولا يُقتل؛ ولو فعلَ ما فعل!

فيُقالُ لهؤلاء المشركين الجُهّال: معلومٌ أنَّ رسولَ اللّه عَيَلِيّةٍ قاتلَ اليهودَ وسباهم، وهم يقولون: لا إله إلَّا اللّه، وأنَّ أصحابَ رسولِ اللّه عَيَلِيّةٍ قاتلوا بَني حنيفة، وهم يشهدون أنْ لا إله إلَّا اللّه، وأنَّ محمداً رسولُ اللّه، ويصلُّون، إله إلَّا اللّه، وأنَّ محمداً رسولُ اللّه، ويصلُّون،

<sup>(</sup>١) متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) متفقٌ عليه.

ويدَّعون الإِسلام، وكذلك الَّذين حرَّقهم علي بن أبي طالب بالنَّار.

وهؤلاء الجهلة مُقِرُّونَ أَنَّ مَنْ أَنكَرَ البَعْثَ كَفَرَ وقُتِل، ولو قال لا إله إلّا اللَّه، وأنَّ مَنْ جحد شيئاً مِنْ أركان الإسلام كَفَرَ وقُتِل، ولو قالها؛ فكيف لا تنفعُه إذا جحد فرعاً مِنَ الفروع، وتنفعُه إذا جحد ألدي هو أساسُ دين الرُّسل، ورأسُه؟!

ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ولن يفهموا.

فأمَّا حديث أسامة: فإنَّه قَتلَ رجلاً ادَّعى الإسلامَ إلَّا الإسلامَ إلَّا الإسلامَ، بسبب أنَّه ظنَّ أنَّه ما ادَّعى الإسلامَ إلَّا خوفاً على دمهِ وماله، والرَّجلُ إذا أظهرَ الإسلامَ

فالآيةُ تدلُّ على أنَّه يجبُ الكفُّ عنهُ والتثبَّت؛ فإذا تبيَّنَ منه بعد ذلك ما يخالفُ الإسلامَ قُتِل؛ لقوله تعالى: {فَتَبَيَّنُوا}، ولو كان لا يُقتل إذا قالها، لم يكن للتثبُّت معنى.

وكذلك الحديثُ الآخر وأمثالُه، معناه ما ذكرناه: أنَّ مَنْ أظهرَ التوحيدَ والإسلامَ وجبَ الكفُّ عنه؛ إلَّا أنْ يتبيَّنَ منه ما يناقضُ ذلك، والدَّليلُ على هذا: أنَّ رسولَ اللَّهِ وَلَيْكِيَّةٍ الَّذي قال: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لا إلهَ إلا اللَّه»، وقال:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه»؛ هو الَّذي قال في الخوارج: «أينها لَقَيتُمُوهُم فَاقْتُلُوهم»(١)، «لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادِ»(١)، مع كونهم مِنْ أكثرِ الناسِ عبادةً وتهليلاً وتسبيحاً، حتى أنَّ الصَّحابة يحقِرونَ صلاتهم عندهم، وهم تعلُّموا العلم مِنَ الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلَّا اللَّه، ولا كَثرة العبادة، ولا ادِّعاء الإسلام؛ لـيَّا ظهرَ منهم مخالفة الشريعة.

وكذلك ما ذكرناه مِنْ قتالِ اليهود، وقتالِ الصَّحابةِ بني حنيفة، وكذلك أرادَ النَّبيُّ عَلَيْكِيَّةٍ أَنْ

<sup>(</sup>١) متفقٌ عليه.

<sup>(</sup>٢) متفقٌ عليه.

يغزو بني الـمُصْطَلِق لـبًا أخبرَه رجلٌ أنَّهم منعوا الزَّكاة، حتى أنزلَ اللّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبَإِ فَتَبَيّنُوا} [الحجرات: آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنبَإِ فَتَبَيّنُوا} [الحجرات: ٦]، وكان الرَّجُلُ كاذباً عليهم.

وكلَّ هذا يدلُّ على أنَّ مرادَ النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ فِي النَّبِيِّ عَلَيْكِهُ فِي الأَحاديث الَّتِي احْتَجُوا بها ما ذكرناه.

ولهم شبهة أخرى، وهي: ما ذكر النّبي عَلَيْكِيد: أَنّ الناسَ يومَ القيامةِ يستغيثونَ بآدم، ثمّ بنوح، ثمّ بإبراهيم، ثمّ بموسى، ثمّ بعيسى، فكلّهم يعتذرون، حتى يَنتهوا إلى رسولِ اللّه عَلَيْكِيدٍ.

قالوا: فهذا يدلُّ على أنَّ الاستغاثة بغيرِ اللَّهِ ليست شركاً!

والجواب أَنْ نقول: سبحانَ مَنْ طبعَ على قلوب أعدائه!

فإنَّ الاستغاثة بالمخلوق فيها يقدر عليه، لا نُنكرها، كها قال تعالى في قصة موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ} القصص: ١٥]، وكها يستغيث الإنسانُ بأصحابه في الحرب أو غيره، في أشياء يقدرُ عليها المخلوق.

ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلّا اللّه.

إذا ثبتَ ذلك؛ فاستغاثتُهم بالأنبياءِ يوم القيامة، يريدون منهم أنْ يدعوا اللَّهَ أنْ يُحاسبَ

الناس؛ حتى يستريح أهلُ الجنةِ مِنْ كَربِ الموقف، وهذا جائزٌ في الدنيا والآخرة، وذلك أنْ تأتي عند رجلٍ صالح حيِّ يجالسُك، ويسمعُ كلامَك، تقولُ له: ادعُ اللَّهَ لي.

وكما كان أصحابُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكَةً يسألونَه ذلك في حياته، وأمَّا بعد موته؛ فحاشاً وكلَّا أنَّهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكرَ السَّلفُ على مَنْ قصدَ دعاءَ اللَّهِ عند قبره؛ فكيف بدعائه نفسِه! قصدَ دعاءَ اللَّهِ عند قبره؛ فكيف بدعائه نفسِه! ولهم شبهة أخرى، وهي: قصة إبراهيم عَلَيْهِ السَّلامُ للَّا أُلقي في النَّار، اعترضَ له جبريلُ في الهواء؛ فقال له: ألكَ حاجة ؟ فقال إبراهيمُ أمَّا المواء؛ فقال له: ألكَ حاجة ؟ فقال إبراهيمُ أمَّا اللكَ فلا.

فقالوا: فلو كانت الاستغاثةُ شركاً، لم يعرضها على إبراهيم!

فالجواب: أنَّ هذا مِنْ جنس الشبهة الأولى؛ فإنَّ جبريلَ عرضَ عليه أنَّ ينفعَه بأمرِ يقدرُ عليه؛ فَإِنَّه كَمَا قَالَ اللَّهُ فَيه: {شَدِيدُ الْقُوَى} [النَّجم: ٥]، فلو أذِنَ اللَّهُ له أنْ يأخذَ نارَ إبراهيمَ وما حولها مِنَ الأرض والجبال، ويقلبها في المشرق أو المغرب؛ لَفَعَل، ولو أمرَهُ اللَّهُ أَنْ يضعَ إبراهيمَ في المشرق أو المغرب؛ لَفَعَل، ولو أمرَهُ اللَّهُ أنْ يضع إبراهيم في مكانٍ بعيد عنهم؛ لَفَعَل، ولو أمره أنْ يرفعه إلى السَّماء؛ لَفَعَل.

وهذا كرجُلِ غنيِّ له مالٌ كثيرٌ، يَرى رجلاً معتاجاً، فيَعرضُ عليه أنْ يُقرِضه، أو أنْ يَهَبَه

شيئاً يقضي به حاجته؛ فيأبى ذلك المحتاج أنْ يأخذ، ويصبرُ إلى أنْ يأتيهُ اللَّهُ برزقٍ لا مِنَّة فيه لأحد، فأينَ هذا مِنْ استغاثةِ العبادةِ والشرك؛ لوكانوا يفقهون؟!

ولْنختم الكلام -إنْ شاءَ اللهُ تعالى- بمسألةٍ عظيمةٍ مهمة، تُفهَم مما تقدَّم؛ ولكنْ نُفرِد لها الكلامَ؛ لِعِظَم شأنها، ولِكثرة الغَلط فيها، فنقول:

لا خلافَ أَنَّ التَّوحيد، لا بُدَّ أَنْ يكونَ بالقلبِ واللِّسانِ والعمل، فإنْ اختلَّ شيءٌ مِنْ هذا؛ لم يكن الرَّجُلُ مُسلماً.

فإنْ عَرَفَ التوحيدَ ولم يعمل به؛ فَهو كافرٌ مرتدٌ مُعانِد، كَكُفر فرعونَ وإبليسَ وأمثالهِما.

وهذا يَغلطُ فيه كثيرٌ مِنَ الناس؛ يقولون: هذا حقُّ، ونحن نفهمُ هذا، ونشهدُ أنَّه الحقُّ، ولكنَّا لا نَقْدِرُ أَنْ نفعله، ولا يجوزُ عندَ أهلِ بلدنا إلَّا مَنْ وافقهم، أو غير ذلك مِنَ الأعذار.

ولم يدر المسكينُ: أنَّ غالبَ أئمةِ الكفرِ يعرفونَ الحقَّ، ولم يتركوه إلَّا لشيءٍ مِنَ الأعذار، كما قال تعالى: {اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [التوبة: ٩]، وغير ذلك مِنَ الآيات، كقوله: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: ٢٤٦].

فإنْ عَمِل بالتوحيدِ عملاً ظاهراً، وهو لا يفهمه ولا يعتقدُه بقلبه؛ فهو منافق، وهو شرٌ مِنَ الكافر الخالص، {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ

الْـأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} [النِّساء: ٥٤٥].

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تتبيَّنُ لك إذا تأمَّلتها في ألسِنَةِ النَّاس!

ترى مَنْ يعرفُ الحقَّ ويتركُ العملَ به؛ لخوفِ نقصِ دنيا أو جاه، أو مُداراةً لأحد، وترى مَنْ يعمل به ظاهراً، لا باطناً، فإذا سألتَه عمَّا يعتقدُه بقلبه؛ إذا هو لا يعرفُه!

ولكنْ عليك بفهم آيتينِ مِنْ كتابِ اللَّه: أولاهما: ما تقدَّم مِنْ قولِه تعالى: {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٢٦]، فإذا تحقَّقتَ أَنَّ بعضَ الصحابةِ الَّذين غَزُوا الرُّومَ مع رسولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةً كفروا بسببِ كلمةٍ قالوها على وجهِ اللَّه عَلَى وجهِ

اللّعبِ والمَزْح؛ تبيّنَ لك: أنَّ الَّذي يتكلمُ بالكفرِ أو يعملُ به، خوفاً مِنْ نقصِ مالٍ أو جاهٍ، أو مداراةً لأحدٍ؛ أعظمُ ممّنْ يتكلمُ بكلمةٍ يمزح بها!

والآية الثانية: قولُه تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيهَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيهَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِنَ اللَّهِ وَهَمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [النَّحل: ١٠٦]، فلم يعْذرِ اللَّهُ مِنْ هؤلاءِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ مع كونِ قلبِه مطمئناً بالإيهان، وأما غيرُ هذا؛ فقد كفر بعد إيهانه؛ سواءً فعلَه خوفاً، أو مداراة، أو مَشَحَّة بوطنِهِ أو أهلهِ أو عشيرتهِ أو ماله، أو فَعلَه على بوطنِهِ أو أهلهِ أو عشيرتهِ أو ماله، أو فَعلَه على بوطنِهِ أو أهلهِ أو عشيرتهِ أو ماله، أو فَعلَه على الله على الله أو فَعلَه على المؤلِهُ أو فَعلَه على المؤلِهِ أو أهلهِ أو عشيرتهِ أو ماله أو فَعلَه على المؤلِه أو أهلهِ أو عشيرته أو ماله أو فَعلَه على المؤلِه أو أهله أو أ

وجهِ المزح، أو لغير ذلك مِنَ الأغراض؛ إلَّا المُكرَه.

فَالآيةُ تَدلُّ على هذا مِنْ وجهين:

الأول: قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ}، فلم يستثنِ اللَّهُ تعالى إلا المُكرَه، ومعلومٌ: أنَّ الإنسانَ لا يُكرَهُ إلا على الكلامِ أو الفعل، وأما عقيدةُ القلب، فلا يُكرَه عليها أحد.

والثاني: قوله تعالى: {ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ} [النَّحل: ١٠٧]، فصرَّح أنَّ هذا الكفرَ والعذابَ لم يكنْ بسببِ الاعتقادِ، أو المحفرَ والعذابَ لم يكنْ بسببِ الاعتقادِ، أو الجهلِ، أو البغضِ للدِّينِ، أو محبَّةِ الكفر؛ وإنَّما

سببُه: أنَّ له في ذلك حظَّاً مِنْ حظوظ الدنيا؛ فآثره على الدِّين.

واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم.

وصلَّى اللَّهُ على نبينًا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم.

## \* \* \*

## انتهى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب (رحمه اللَّـهُ وجزاه عن المسلمين خيرَ الجزاء)

هذا وكَشْفُ الشُّبُهاتِ أَلَّفَهُ ... إِمامُ وقتِهِ الصَّحِيحُ المعْرِفةُ مِحَمدُ بنُ عابدِ الوهَّابِ ... مجلدُ الدِّينِ بلا ارتيابِ فَحَمدُ بنُ عابدِ الوهَّابِ ... مجلدُ الدِّينِ بلا ارتيابِ فَجَا كِتاباً حَجْمُهُ صغيرُ ... لكنتَهُ في عِلمِهِ كبيرُ (۱)

<sup>(</sup>١) من منظومة البراهين الموضِّحات لكشف الشبهات، للشيخ محمد الطيِّب الأنصاري التُنْبَكْتِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.



الطبعة الأولى ربيعالقاني ١٤٣٧ه

